





وفى ذلكَ الْوَقَّتِ تصادفَ وجُودُ سُلَحْفاءُ فى الْماءِ ، فأخذَ التَّينَ الذى يُلْقى به الْقردُ ، وهو يَظُنُّ أَنَّ القِرْدَ يلْقِى لَهُ بالتَّينِ ، حتى يأكُلَ مثْلَهُ . .

وأُعْجِبَ السُّلَحُفاءُ بالْعملِ الذي قامَ به الْقِردُ منْ أَجْلهِ ، وقامَ بتَوْجيه الشُّكْر لهُ قائلاً :

ـ لا أَستَطيعُ أَنْ أُوفَيكَ حقَكَ مِنَ الشُّكْرِ على هذَا التَّينِ اللَّذِيذِ ، الذي أَطْعَمْتَني إِيَّاهُ أَيهُا الْقردُ الطَّيِّبُ . .

فنظر إليه القرد قائلا :

- لمْ أَفْعَلْ مَا يَسْتَوْجِبُ الشُّكُر أَيهًا السُّلَحْفاءُ الْمُجامِلُ الوَدودُ ..





وصار كلِّ مِنْهُما لا يستطيعُ مُفَارَقة الآخر ، أو الاستغناء عَنْهُ لحظة .. وبمرور الأيّام صار السُّلَحْفاء يقضي مُعْظَم وقْتِه خارِج بيْتِه في صُحْبة صديقه الْقرد . .

The car

تضايقَتِ السُّلَحُفَاءُ الزَّوْجَةُ مِنْ غيْبة زوْجِها عَنْها ، وعنْ أَبْنائِه ، وهي السُّلَحُفاء وعن أَبْنائِه ، وهي لا تعْلَمُ أَنَّهُ يقْضِي مُعْظمَ الْوقْتِ في صُحْبة صديقهِ الْقرد . .

وشكت زُوجة السُّلَحُفاء إلى جَارِتها طُولَ غياب زوجها عن البَيْت ، وعدم مشاركته في مسئولية البيت وتربية الأبناء ، وأنها تخش أن أن أن المراكبة في مسئولية البيت وتربية الأبناء ، وأنها



فقالت الْجارة :

- إِنَّ زُوْجَكِ يَقْضَى النَّهارَ كلَّهُ على شاطئ الْبَحْرِ ، تَحتَ شجرة التَّينِ معَ صديقه الْقرد ، الذي يُطْعمه ثمارَ التَّينِ ، وإذا اسْتَمرَّ الْحالُ على ذلكَ فقد يهجر رُوْجُكِ الْبَيْتَ إلى الأبد ولايعود إليك أبدًا . .

فقالت زوجة السُّلَحْفاء:

- وماذاً أَفْعلُ حتى يعود زو جي إلى بَيْتِه ، ويَكُفَّ عن تضييع وقْتِهِ فيما لا يَنْفَعُ ؟!

فقالت الجارة :

\_ يجبُ أَنْ تُفكِّرى في حيلَة لهلاك الْقرد . .



فقالت الزوْجَة :

- وكيْفَ أَحتَالُ لهلاك الْقرْد ؟!

فَقَالَت الْجارَةُ في مَكْرٍ وَدَهاء :

-عندما يَعُودُ زوْجُكِ إِلَى الْبَيْتِ فَى أَى وَقْت ، يجبُ أَنْ تَتظَاهَرَى أَمامَهُ بِالْمَرَضِ ، فإذا سألك عن حالك ، فقُولى له إنَّنى مريضة الممرض خطير ، وقد وصف لى الحُكماء والأطبَّاء قلبًا ، وإلاَّ مُت ... فقالت الزوْجة :

-هذا أَمْرٌ في غاية الْبَساطَة .. سوُفَ أَنَفُذُ ما نَصَحْتنِي به ، وأرى اذا تلكه ن النتيجة ..

ماذا تلكون النتيجة .. وفي الْيوم التَّالِي عادَ السُّلَحْفَاءُ إلى الْبَيْت ، فوجد زوْجَتهُ في حال سيئة إ وقلد لزمت الفراش اوالهم ظاهر على وجهها ، وعِلْدُها جَارَتُها لِقُومُ بِتَمْرِيلِهِ ، فَجْزِعَ لِذَلِكَ أَشِدً الْجِزَعِ ، لاتقدُّمُ مالى أراك حزينةً مهمومةً ومُلازِمةً للْفراشِ هكذا ؟! وقبل أَنْ تَنْطِقُ الزُوْجَةُ بِحَرْفٍ واحِد سارَعَتْ جَارَتُها إِلَى الْكَلامِ قائله :

\_إِنَّ زَوْجَتَكَ الْمسْكينةَ مريضةٌ بَمرض خَطير ، وقد تَمُوتُ بسَبَهِ ، إِنَّ زَوْجَتَكَ الْمسْكينةَ مريضةٌ بَمرض خَطير ، وقد تَمُوتُ بسَبَهِ ، إِذَا لَمْ تُحْضِرِ الدُّواءَ الذي وصَفَهُ لها الأَطِبَّاءُ والْحُكَمَاءُ فوراً . .

فقالَ السُّلَحْفَاءُ في لهجة صادقة:

ـقولى لى : مَا اسْمُ هذا الدُّواءِ ، الذي وصَفَهُ الأَطِبَاءُ والْحكماءُ ، وأَنا أُسارعُ بإحْضاره فوراً . .

فقالت الْجارة :

- لقد وصَفَ لها الأطبأء والحُكماء قلب قرد ، وليْس لها دواء سواه . . فقال السَّلَحفاء : المهذا أمرٌ عُسيرٌ جِدًا . . مِنْ أَيْنَ لَهَا لِقَلْبِ قُرد إِلَا وَنَحْنُ فِي الْمَاعِ ؟! فقالت الجارة بلهجة ذات معنى :

- لك صديق قرد ، ربَّما دبّر لك هذا الأمر ..

فقال السُّلَحْفاء :

ـ سَأَحَاوِلُ أَنْ أَحْتَالَ عَلَيْه . .

وانْطَلقَ السُّلَحْفاءُ إلى ساحِلِ الْبَحْرِ في الْيَوْمِ التَّالِي ، فلمَّا رآهُ الْقردُ فرحَ بعَوْدَته ، وقالَ له :

- مَا الذي أُخِّرِكَ عنِّي يا أَخِي هَكَذَا ؟!

فقال السلحفاء :

ما أخَّرني عنْكَ إِلاَّ خجَلي وحَيَائِي منْكَ ، لأَنَّنِي لا أَعْرِفُ كَيْفُ أجُازِيكَ على إِحْسَانِكَ إِلىَّ . .

فقال القرد : - ليس بين الأصدقاء هذا الْكَلامُ ...



فقال القرد :

ـ سيكونُ ذلكَ مِنْ دَوَاعِي سُرُورِي وَبَهجَتِي ، ولكنْ كَيْفَ أَذْهبُ مَعَكَ إِلَى مَنْزِلِكَ فِي الْبَحْرِ ؟!

/ فقال السُّلَحْفاء :

ـ لا تَحْمِلُ همَّ هذا . . سوْفَ أَحْمِلُكَ على ظَهْرِي وأَسْبَحُ بِكَ حتى هُناكَ ،

ولا تحمل هم الأكل أيضًا ، فأنا أسْكنُ جزيرةً كلُّها أشْجارٌ مَليئةٌ بالفاكهَة الطيّبَة اللّذيذة ، التي تُحبُّها ..

## فقال القرد :

- الأَهم من ذلك أنَّنى سأكون في صُحْبَتِك طُولَ الْوَقْتِ . .

ونزَلَ الْقردُ مِنْ أَعُلَى الشَّجَرة ، فامْتَطَى ظَهْرَ صَديقه السَّلَحْفاء وسَبح به السَّلَحْفاء ، حتى وصل إلى مُنتَصف الْبَحْر ، وتذكّر ما هو مُقْبلٌ عليه من غُدْر وخيانة ، فانتابه الْحُزْنُ و الْهَم ونكس رأسه ، فلمًا رآه الْقردُ حزينا سأله عن سبب حُزْنه وهمه ، فأخْبره السَّلَحْفاء بأنه تذكّر فجأة أن زوجته مريضة بمرض حار فيه الأطباء والحُكماء ، فتأثّر القردُ من أجل صديقه ، ومضى السَلَحْفاء ،

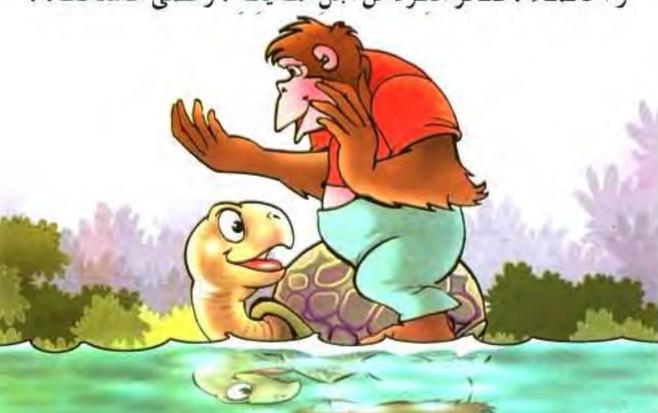

يواصلُ السِّباحَةَ بالْقرْد ، وبعْدَ قليلِ توقَّف السُّلَحفاءُ عنِ السِّباحَةِ ، فبدأَ الشَّكُّ يُراودُ الْقردَ بأنَّ السُّلَحُفاءَ رُبَّما يكونُ قدْ تغيَّر من ْ ناحيته ، فقالَ في نفْسه :

- إِنَّ تَصَرُّفَ السَّلَحُفاء مَعى صارَ مُريبًا .. مَنْ يُدْرينى الآنَ أَنَّ قلْبَهُ قَدْ تَغَيَّر نَحْوى ، وأَنهُ ربَّما أَحضرنى إلى هُنا ، وهو يَنْوى بنى شَرًا .. لا شَيْءَ أَسْرِعُ تَقَلُبًا وتَغَيَّرًا مِنَ الْقُلُوبِ ، والْعاقلُ هو الَّذي يحْتاطُ لا شَيْءَ أَسْرِعُ تَقَلُبًا وتَغَيَّرًا مِنَ الْقُلُوبِ ، والْعاقلُ هو الَّذي يحْتاطُ مِنَ لكُلُّ أَمْر حتى لا يقع في الْهلاك والضَّر .. يجب أَنْ احْتاطَ مِنَ السُّلَحْفاء ، حتى أَعْلَم في أَي شَيء يفكر ، وهل يَنْوى خيرًا أَمْ شرًا.. ثم نظر الْقردُ إلى السُّلَحْفاء قائلاً :



- مالي أراكَ مَهْمومًا مرَّةً أُخُرى ؟! هلْ جَدَّ جَديدٌ؟! فقال السلحفاء : ـ لا همَّ يُحزِنُني أَكثرُ منْ مَرَضِ زوْجَتي الْمسْكينة فقال القرد: - لمْ يَخْلُق اللَّهُ (تعالى) داءً إِلاَّ وخَلقَ له الدُّواءَ ، فَلماذا لا تَبْحَثُ لِرُوْجَتِكَ عِنْ دواء لدى الأَطبَّاء؟! فقال السلحفاء : -هذا صحيحٌ ، وقد وصف لها الأطباء قلب قرد . . فشعر الْقردُ بأنَّ صديقهُ السلحْفاءُ قد اسْتَدْرِجَهُ إلى الْبَحْر حتى يأْخُذَ قلْبُه ويقدِّمهُ لزوْجَته ، وقالَ في نفسه : - لقد أوْقَعْتُ نفْسي في هذه الْورْطَة ، التي أظُنُّ أَلاَّ نجاةً منها إِلاَّ بِالْعَقْلِ وِالْحِيلَةِ ، وإِلاَّ فإنني هالكُّ . . ثم خاطب السُّلَحفاء قائلاً: -إِذَنْ فقد المحضر تنى إلى هُناحتَّى تأخُذَ



